# <sub>ديوان الإمام</sub> عبدالله بن المبارك

المتوفى سنة 181 هجرية

شبكة مجاهد مسلم الإسلامية الدعوية <u>www.islammi.jeeran.com</u> www.geocities.com/moujahedmouslem

> تحقيق سعد كريم الفقي

دار اليقين للنشر والتوزيع مصر المنصورة

بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين رفع السماء بلا عمد الواحد الأحد الفرد الصمد علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جده يسبح من في السموات والأرض بجلالِه وعزته.

وأصلي وأسلم على خير نبي أرسل محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين.

إن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وبعد:

> وکل ناع فسینعی وکل مذکور سینسی من علا فالله أعلی

كل باك فسيبكي وكل فخور سيفنى ليس غير الله يبقى

ثم أما بعد:

فإن ديوان الإمام عبداله بن المبارك بين أيدينا آثارنا أن نجعله بين يدي القارئ الكريم لما يحويه من حكم وأشعار عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى، أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا بما علمنا العمل الصالح المقبول إنه على كل شيء قدير وبالإجابة بصير إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

> كتبه سعد كريم القفي عفا الله عنه

#### ترجمة عبدالله بن المبارك

يكنى أبا عبدالرحمن كان أبوه تركيا عند رجل من التجار من بني حنظلة. وكانت أمه تركية خوارزمية. ولد سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل تسع عشرة. الحسن قال: كانت أم ابن المبارك تركية، وكان الشبه لهم بينا فيه، وكان ربما خلع قميصه فلا أرى على صدره وجسده شعر كثير.

قال: وكانت دار ابن المبارك بمرو كبير صحن الدار نحو خمسين ذراعا في خمسين ذراعا، فكنت لا تحب ان ترى في داره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجلا له مروءة وقدر إلا رأيته في داره، يجتمعون في كل يوم خلقا يتذاكرون حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا اليه. فلما صار ابن المبارك بالكوفة نزل في دار صغيرة وكان يخرج الى الصلاة ثم يرجع الى منزله لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد. فقلت له يا أبا عبدالرحمن، ألا تستوحش هاهنا مع الذي كنت فيه بمرو؟ فقال: إنما فررت من مرو من الذي تراك تحبه وأحيت ما ها هنا للذي أراك تكرهه لي، فكنت بمرو لا يكون قوم إلا أتوني فيه ولا مسألة إلا قالوا: اسألوا ابن المبارك، وأنا هاهنا في عافية من ذلك.

قال: وكنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا، يعني حيث لم نعرف ولم نوقر.

قال: وبينا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك. انتهى الى حديث وفيه: قال عبدالواحد وبه نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ قلت: الكاتب الذي كتبه. فلم يزل يحكه بيده حتى درس. ثم قال: ومن أنا حتى يكتب قولى؟

قال: الحسن وكنا على باب سفيان بن عيينه يوما، وأصحاب الحديث وهم يرون أن عنده بعض هؤلاء الكبار يحدثه. فقال رجل: أعياني أن أرى رجلا لا يسوي بين الناس في علمه. فقال له آخر: هذا عبدالله بن المبارك. قال: نعم هات غيرهـ أتعرف غيره؟

فلما قدمت الكوفة ذكرت لابن المبارك قول الرجل وأنه فلان ولم أعلمه أنهم سموه. فقال: أفلا قالوا الفضيل بن عياض؟

قال الحسن: ورأيت في منزل ابن المبارك حماما طيّارة. فقال ابن المبارك: قد كنا ننتفع بفراخ هذا الحمام فليس ننتفع بها اليوم قلت: ولم ذلك؟ قال: اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها فنحن نكره أنننتفع بشيء من فراخها من أجل ذلك.

قال الحسن: وصحبت ابن المبارك من خراسان الى بغداد فما رأيتاه يأكل وحده.

قال: وزوج النضر بن محمد ولده ادعى ابن المبارك. فلما جاء أقام ابن المبارك ليخدم الناس فأبى النضر أن يدعه وحلف عليه حتى جلس.

عبید بن جناد قال: قال عطاء بن مسلم: یا عبید رأیت عبدالله ابن المبارك؟ قلت: نعم، قال: ما رأیت مثله ولا یری مثله.

عبدالرحمن بن مهدي قال: ما رأت عيناي أنصح لهذه الأمة من عبدالله ابن المبارك.

نعيم بن حماد قال: كان عبدالله بن المبارك كثير الجلوس في بيته فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟

شقيق بن إبراهيم قال: قيل لابن المبارك: إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟ قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر في عملي فأدرك آثارهم وأعمالهم، ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، فإذا كانت سنة مائتين فالبعد من كثير من الناس أقرب الى الله، وفر من الناس كفرارك من أسد، وتمسك بدينك يسلم لك.

الحسين بن الحسن المروزي قال: قال عبدالله بن المبارك: كن محبا للخمول كراهية الشهرة ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لأنك تجر الى نفسك الثناء والمدحة.

أشعث بن شعبة المصيصى قال: قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف عبدالله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبدالله بن المبارك. فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. سويد بن سعيد قال: رأيت عبدالله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منها ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي المولى حدثنا عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ماء زمزم لما شرب له" وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شربه.

نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك إذا قرا كتاب الرقاق فكأنه بقرة منحورة من البكاء لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء.

قال سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبدالله بن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام.

عمران بن موسى الطرسوسي قال: جاء رجل فسأله سفيان الثوري عن مسألة، فقال له: من أين أتيت؟ قال: من أهل المشرق: قال: أوليس عندكم أعل أهل المشرق؟ قال: ومن هو يا أبا عبدالله؟ قال: عبدالله بن المبارك. قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم وأهل المغرب. قال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه.

حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يقرى من المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده كذلك، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل، وصدق طلبوا الحديث وأحسنوا الطلب، فاحتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم.

عبدالله بن ضريس قال: قيل لعبدالله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن، الى متى تكتب هذا الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي انتفع بها ما كتبتها بعد.

الحسين بن الحسن المروزي قال: سمعت ابن المبارك يقول: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجل.

قطن بن سعيد قال: ما أفطر ابن المبارك رئى نائما قط.

علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: لأن أرد درهما منشبهة أحب الى من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف، حتى بلغ ستمائة ألف.

عبدالله بن خبيق قال: قيل لابن المبارك: ما التواضع؟ قال: التكبر على الأغنياء.

عياش بن عبدالله قال: قال عبدالله بن المبارك: لو أن رجلا أبقى مائة شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعا ومن كان فيه خلة من

الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله تعالى قال لنوح عليه السلام لما قال: {ان ابني من أهلي} فقال الله تعالى:{ إني أعظك أن تكون من الجاهلين}؟

علي بن الحسن قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله.

عبدالله بن عمر السرخسي قال: قال لي ابن المبارك: ما أعياني شيئ كما أعياني أني لا أجد أخا في الله عز وجل.

سليمان بن داود قال: سألت ابن المبارك من الناس؟ قال: العلماء، قلت فمن الملوك؟ قال: الزهاد، فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه. قلت: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم.

فضيل بن عياض قال: سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قال: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذي ياكل دينه.

أحمد بن جميل المروزي قال: قيل لعبدالله بن المبارك: إن إسماعيل ابن علية قد ولى الصدقات. فكتب اليه ابن المبارك:

يا جاعل العلم له بازيا يصطاط أموال المساكين أحتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعد ما كنت دواء للمجانين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك والقول في لزوم أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذازل حمار العلم في الطين

فلما قرأ الكتاب بكي واستعفي.

محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع اليه اخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحك يا أبا عبدالرحمن، فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو الى بغداد، بأحسن زي وأكل مرؤة، حتى يصلوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صاروا الى المدينة قال لكل رجل منهم، ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة، من طرفها؟ فيقول: كذا، ثم يخرجهم الى مكة فإذا وصلو الى مكة فقضوا حوائجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ويخرجهم من مكة عليهم حتى يصيروا الى مرو فإذا وصلوا الى مرو من مكة، فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا الى مرو فإذا وصلوا الى مرو جصص أبوابهم ودورهم. فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع الى الى كل رجل صرته بعد أن كتب عليها اسمه.

قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم الى الناس خمسة وعشرين خوانا فالوذجا. قال: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك أنت وأصحابك ما اتجرت.

محمد بن عيسى قال: كان عبدالله بن المبارك كثير الاختلاف الى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف اليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبدالله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب وكان مستعجلا، فخرج في النفير فلما قفل من غزوته ورجع الى الرقة سأل عن الشاب فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبدالله: وكم مبلغ دينه؟ قالوا عشرة آلاف درهم فلم يزل يستقصى حتى دل على صاحب المال فدعا له ليلا ووزن له عشرة ألاف درهم وحلفه أن لا يخبر أحدا ما دام عبدالله حيا، قال: أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. وأدلج عبدالله وأخرج الفتى من الحبس، وقيل له: عبدالله ابن المبارك وأدلج عبدالله وأخرج الفتى من الحبس، وقيل له: عبدالله ابن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك، وقد خرج. فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقه، فقال: يا فتى، أين كنت؟ لم أرك في الخان؟ قال: عبدالرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى خرجت من خلاصك؟ قال عبدالله: يا فتى أحمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبدالله.

سلمة بن سليمان قال: جاء رجل الى عبدالله بن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه. فكتب الى وكيل له. فلما ورد على الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألت فيه عبدالله أن يقضيه عنك؟ قال: سبعمائة درهم فكتبت له بسبعة آلاف، وقد فنيت الغلات، فكتب إليه عبدالله: إن كانت هذه الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فنى فآجر له ما سبق به قلمي.

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا. فأخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبدالباقي قالا: أنبأ أحمد بن عبدالله قال: نبأ أبي قال: نبأ محمد بن روح قال: سمعت المسيب بن واضح ابراهيم قال: نبأ علي بن محمد بن روح قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: كنت عند عبدالله بن المبارك جالسا إذ كلموه في رجل يقضي عنه سبعمائة درهم دينا. فكتب الى وكيله: إذا جاءك كتابي هذا فاقرأه فادفع الى صاحب هذا الكتاب سبعة آلاف درهم. فلما ورد الكتاب على الوكيل، وقرأه التفت الى الرجل فقال: أي شيء قضيتك؟ فقال: كلموه أن يقضي عني سبعمائة درهم دينا. فقال: قد أصبت في الكتاب غلطا، ولكن اقعد موضعك حتى أجري عليك من مالي وأبعث الى صاحبي فأوامره فيك. فكتب الى عبدالله بن المبارك: أتاني كتابك وقرأته وفهمت ما ذكرت فيه، وسألت صاحب الكتاب فذكر أنه كلمك في سبع مائة درهم وهاهنا سبعة وسألت صاحب الكتاب فذكر أنه كلمك في سبع مائة درهم وهاهنا سبعة آلك كتابي هذا وقرأته وفهمت ما ذكرت فيها فادفع الى صاحب الكتاب أربعة عشر ألفا. فكتب اليه: إن كان على هذا الفعال تفعل فما أسرع ما أربعة عشر ألفا. فكتب اليه: إن كان على هذا الفعال تفعل فما أسرع ما أبيع الضيعة، فكتب اليه عبدالله بن المبارك إن كنت وكيلي فأنفذ ما آمرك تبيع الضيعة، فكتب اليه عبدالله بن المبارك إن كنت وكيلي فأنفذ ما آمرك تبيع الضيعة، فكتب اليه عبدالله بن المبارك إن كنت وكيلي فأنفذ ما آمرك

به، وإن كنت أنا وكيلك فتعال الى موضعي حتى أصير الى موضوعك فأنفذ ما تأمرني به.

ابن عباًس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من فاجأ من أخيه المسلم فرحة غفر الله له" فأحببت أن أفاجئه فرحة على فرحة.

معاذ بن خالد قال: تعرفت الى إسماعيل بن عياش بعبدالله بن المبارك، فقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبدالله بن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبدالله ابن المبارك، ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر الى مكة فكان يطعمهم الخبيص، وهو الدهر صائم.

عبدالله بن خبيق قال: قال رجل لابن المبارك: أوصني. فقال: اعرف قدرك.

سعيد ين يعقوب الطالقوني قال: قال رجل لابن المبارك: هل بقي من ينصح ك قال، فقال: وهل تعرف من يقبل؟

عبده بن سليمان قال: كنا في سريّة مع عبدالله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى الراز، فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس وكنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو ملثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبدالله ابن المبارك فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنّع علينا.

أبو وهب قال: مر ابن المبارك برجل أعمى فقال: أسالك أن تدعو الله أن يرد بصري. قال: فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر.

الحسن بن عرفة قال: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهب على أن أرده الى صاحبه فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي؛ فرجعت ، يا أبا علي إلى أرض الشام حتى رددته الى صاحبه.

شريح بن مسلمة قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: كاد الأدب يكون ثلثي الدين.

أبو بكر عبدالله بن حسن قال: قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا.

أحمد بن الزبرقان قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي علينا أن نكرهها. عن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كلن يحج إنا نحج.

قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذا طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت الى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار الى الظلمة ذكر القيامة.

قال المروزي: وسمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل قال: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له.

قال المروزي: وأخبرت عن داود بن رشيد قال: كان ابن المبارك عند أبي الأحوص، فجاء رسول فلان الهاشمي بعض الولاة فقال: يقرئك السلام ويقول: يا أبا الأحوص هذا شهر رمضان. قال وسعنا على عيالك، وهذه ألف درهم توسع بها عليهم في هذا الشهر. قال أبو الأحوص: فعل الله به وفعل به. وقال: قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا فأخذناها.

الحسن بن ربيع قال: سمعت ابن المبارك حين حضرته الوفاة وأقبل نصير يقول له: يا أبا عبدالرحمن، قل لا اله الا الله. فقال له: يا نصير، قد ترى شدة الكلام عليّ فإذا سمعتني قلتها فلا تردها عليّ حتى تسمعني قد أحدثت بعدها كلاما، فإنما كانوا يستحبون أن يكون آخر كلام العبد ذلك.

أدرك ابن المبارك جماعة من التابعين منهم: هشام بن عروة، وإسماعيل ابن أبي خالد، والأعمش، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وعبدالله بن عون، وخالد الحذاء، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، في آخرين.

وروى كبار الأئمة: كالثوري وشعبة والأوزاعي والحمادين في نظرائهم، وكان أحد أئمة المسلمين. وتوفى بهيت منصرفا من الغزو لثلاث عشرة سنة خلت من رمضان سنة أحدى وثمانين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

محمد بن فضيل بن عياض قال: رأيت عبدالله بن المبارك في المنام فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة، ولكمتني امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور العيني. أنظر صفوة الصفوة.

# القسم الأول

#### شعر ابن المبارك

#### قافية الألف

#### نهاية الثراء

من الطويل ألا أين أرباب المدائن والقرى؟ ومن عانق البيض الرعابيب(١)

ألا قفِ بدار المترفين وقل لهم: واين الملوك الناعمون بغبطة

كالدمى؟

لك الخير صاروا للتراب وللبلي فلم يبق للأيام كهل ولا فتي

فلو نطقت دار لقالت دیارهم وأفناهم كرّ النهار وليله

(1) البيض الرعابيب: النساء الحسناوات، والرعابيب جمع رعبوب وهي المرأةة الغضة الطويلة الممتلئة الجسم أو البيضاء الحلوة الناعمة.

#### قافية الباء

### الجهاد الحق

حدث محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملي عليّ ابن المبارك بطرسوس، وودعته، وأنفذها معي الى الفضيل بن عياض سنة 177 هـ وفي رواية أخرى سنة 170 هـ، وهذه الأبيات:

# الكامل

لعلمت أنك في العبادة تلعب فنحورنا بدمائنا تتخصّب فخيولنا يوم الصبيحة(١) تتعب رهج السنابك(2) والغبار والأطيب قولّ صحيحٌ صادقٌ لا يكذب أنف امرئ ودخان نار تلهب⑶ ـ ليس الشهيد بميّت ـ لا يكذب(٤)

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا من کان یخضب خدّہ بدموعه أو كان يتعب خيله في باطل ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ولقد أتانا من مقال نبيّنا لا ًيستوي غبار خيل الله في هذا كتاب الله يحكم بيننا:

(1) أي في يوم صبيحة الحرب والقتال.

(1) الرهج: الغبار والسنابك: جمع سنبك وهو طرف حافر الخيل. (3) اورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا" رواه النسائي في سنن، انظر كنز العمال 2\261.

(4) قِالَ تِعِالَى فِي سورة َ آَل عِمران آية 169: { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيل اللّهِ أُمْوَاتاً بَلْ أَخْيَاء َعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)}.

# حقيقة الملوك

#### الخفيف

#### قال عبدالله بن المبارك:

يا عدول البلاد أنتم ذئاب سترتكم عن العيون الثياب غير أن الذئاب تصطاد وحشا ومباآتها(٥) القفار اليبابا(٥) باقتناص كما يصيد العقاب(٦) ويصيد العدول مال اليتامي ومحلّ الإخلاص منهم خراب عمروا موضع التصنّع منهم

(5) المباءة: المنزل والمقر. (6) القفار: جمع قفر وهو الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ، اليباب: الخراب.

ُ(7ُ) العقابُ: طَائر من كُواسر الطير قوي المخالب، مسرول له منقار قصير أُعقف حاد البصر، وفي المثل: أبصر من عقاب، (ج) عقبان.

#### عظة الشيب

الخفيف

قال عبدالله بن المبارك

أي عيش ـ وقد نزلت ـ يطيب آمل العيش والممات قريب ونداي مولّيا ما يجيب(١)

أبإذن نزلت بي يا مشيب وكفي الشيب واعظا غير أني كم أنادَي إذ بان مني

(1) وقال أمير الشعراء أحمد شوقي في هذا المعنى: ليت الشبا*ب* يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب

عاقبة كنز المال

روي أن ابن المبارك قسم يوما لاخوانه ومن حضره من أصحابه ألف درهم ثم قال:

الخفيف

لجواد الكفّ نهّابه يفعل الخمر بشرّابه لا خير في المال وكنّازه بل يفعل أحيانا بزوّاره ما

قافية التاء

وداع صديق

ودّع عبدالله بن المبارك رجلا فقال:

الطويل

ونحن ننادي أن فرقة بيننا فراق حياة لا فراق ممات

#### قافية الحاء

#### القناعة

الرمل

قال عبدالله بن المبارك:

قد أرحنا واسترحنا من غدو وراح(۱) واتصل بأمير ووزير ذي سماح بعفاف وركاف وقنوع وصلاح وجعلنا اليأس مفتا حا لأبواب النجاح

(1) الغدو: الذهاب في بداية النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار، قال صلى الله عليه وسلم:" لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا".

> اشترى عبدالله بن المبارك جارية فأحبها، فحجّ فكتب اليها: الرمل

ق فجاءتني بريحك عيش من طيب نفوحك خلتني بين كشوحك(2) صنعت من جنس روحك

هبّت الريح من الشر فتنشقت نسيم الـ فتوهّمتك حتى كيف أنساك وروحي

(2) كشوح: جمع كشح وهو ما بين الخاصرة والضلوع.

قافية الدال

طلب العلم قال ابن المبارك في شيخه حمّاد بن زيد (١):

الرمل

ایت حمّاد بن زید ثم قیّده بقید وکعمرو بن عبید(4) أيها الطالب علما فاطلب العلم بحلم لا كثور(2) وكجهم(3)

(1): هو حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، قيل أنه كان ضربرا، ولعله طرأ عليه لأنه صحّ أنه كان يكتب من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة تسع وسبعين وله إحدى وثمانون سنة، أخرج له أصحاب الأصول الستة. انظر تقريب التهذيب 1\197 ترجمة 541. (2): هو ثور بن زيد الكلاعي يكنى بأبي خالد، كان قدريا، فأخرجه أهل حمص من بلدهم وأحرقوا داره، توفى ببيت المقدس. انظر تهذيب التهذيب 2\36.

(َدُ): هو جهم بن صفوان السَّمرقندي بكنى بأبي مجرز من موالي بني راسب رأس الجهمية ضال، مبتدع زرع شرا عظيما فقبض عليه نصر بن سيَّار وقتله سنة 128 هـ. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 1\ 197.

. (4): هو عمرو بن عبيد بن باب التيمى ولاءا، يكنى بأبي عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره، اتصل بالمنصور العباسي وغيرهـ له رسائل وخطب وكتب، توفى سنى 144 هـ. أنظر البداية والنهاية 10\78.

هجاء أبي العتاهية

قال عبدالله بن المبارك يذمّ الناسك الذي سكن ببغداد، وقيل: إنه نظر الى رجل عليه ثياب صوف لا تخالطها غيرها، فقال: من هذا؟ فقيل له: هذا أبو العتاهية الشاعر، فكتب له:

الخفيف

ف وأضحى يعدّ في العبّاد ليس بغداد موضع الزهّاد ومناخ للقارئ الصياد

أيها القارئ الذي لبس الصو الزم الثغر(١) والتعبّد فيه إن بغداد للملوك محل

(1): الثغر: الموضع يخاف منه هجوم العدوء ومنه سميت المدينة على شاطئ البحر ثفرا، (ج) ثغر، ثغور.

# دعوة للجهاد

#### الكامل

# سمع عبدالله بن المبارك ينشد:

والمسلمات مع العدو المعتدي الداعيات نبيّهن محمّد جهة المقالة ليتنا لم نولد إلا التستر من أخيها باليد

كيف القرار وكيف يهدي مسلم الضاربات خدودهن برنة القائلات إذا خشين فضيحة ما تستطيع وما لها من حيلة

#### وصف فتاة

الطويل

أنشد عبدالله بن المبارك:

سرابيل(2) أبدان الحديد المسرّد(3) نظرت إليها نظرة لة كسوتها لرقّت حواشيها وفضّ حديدها ولانت كمالانت لداودفي اليد

(2): سرَّابيل: جمعَ سرَباُّل وهُو الثيَّابِ واللباس، يحفظ الإنساَّن. (3): الحديد المسرِّد: أي المصنوع دروعا بنسجه، وشك طرفي كل حلقتين وتسميرهما، والسرد اسم للدروع المحكمة النسج.

# قافية الراء

# غاية الصبر

وجد فتی ـ کان یصحب ابن المبارك ویلازمه ـ فی نفسه علیه، لما حدّث غيره بحديث كثير، فكتب له بيتين (١) رد عليهما ابن المبارك قائلا:

الر مل

وردئ الذوق منه كالصبر فاحمل النفس عليه تصطبر

غاية الصبر لذيذ طعمها إنّ في الصبر لفضلا بيّناً(2)

(1): كتب الفتى الى ابن المبارك بيتين هما: وأنا اليوم رفيق في السفر كنت زوارا لكم في أرضكم

وإن حقان عظيمان معا (2): بينا: أي واضحًا ظاهرا.

# وقال عبدالله بن المبارك يمدح أبي حنيفة النعمان:

الوافر

يزيد نباهة ويزيد خيرا إذا ما قال أهل الجور(3) جورا فمن ذا يجعلون له نظَيِرا مصیبتنا به امرا کبیرا وأبدا بعده علما كثيرا ويطلب علمه ـ بحرا عزيزا رجال العلم كان بها بصيرا رأيت أبا حنيفة كله يوم وينطق بالصواب ويصطفيه يقاس من يقايسه بلب(4) كفانا فقد حمّاد وكانت فردّ شماتة الأعداء عنّا رأیت أبا حنیفة ـ حین یؤتی إذا ما المشكلات تدافعتها

(3): الجور:ألظلم، يقال جار عليه في حكمه أو ظلمه فهو جائر َ(ج) جور. (4): اللب: العقل، (ج) ألباب.

#### القناعة

الىسىط

سمع عبدالله بن المبارك ينشد:

ولن تری قانعا ما عاش ما ذاق طعم الغني من لا قنوع له مفتقرا والعرف من يأته تحمد عواقبه ما ضاع عرف وإن أوليته حجرا

#### الزهد الكفاف

قال رجل للفضيل بن عياض: إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين هذا المال، فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم، فزجر ابن المبارك الرجل وأنشأ

وقيل: قالها لرجل كان يصحبه مثم صحب السلطان:

الر مل

ومن خبز الشعير تنج من نار السعير عرش والرب القدير الله ـ عن دار الأمير إنها شرّ مزور ـك من الحوب الكبير ـرور في حفره بير ـاك بالقوت اليسير وزوال وغرور للك أصحاب القصور ـلس والجمع الكثير ن لديهم من نكير

كل من الجاروش والرز واجعلن ذلك حلالا والتمس رزقك من ذي الـ وَأَناً ما استطعت ـ هداك لا تزرها واجتنبها توهن الدّين وتدنيـ قبل ان تسقط یا مغـ وارض یا ویحك من دنیـ إنها دار بلاء كم لعمري صرعت قبـ وذوى الهيئة في المجلـ أخرجوا منها فما كا

كم ببطن الأرض ثاو
وصغير الشأن عبد
قد تصفحت قبور الـ
لم نميّزهم ولم نعـ
خمدوا فالقوم صرعى
واستووا عند مليك
حكم عدل ولا يظـ
احذر الصرعة يا مسـ
أين فرعون وهاما
أوما تحذر من يو
اقمطرّ الشر فيه

من شريف ووزير خامل الذكر حقير قوم في يوم العثير عنيا من فقير تحت أسقاف الصخور بمساويهم خبير علم مقدار النقير كين من دهر عثور ن ونمرود النسور م عبوس قمطرير

الطويل

# النعيم الخالص

قال عبدالله بن المبارك:

ألدّ النعيم، لا اللذاذة بالخمر وكانت لهم ـ والله ـ زادا الى القبر ألا ولذيذ العيش بالبرّ والصبر تنعّم قوم بالعبادة والتقى فقرّت به طول الحياة عيونهم على برهة نالوا بها العز والتقى

# شرّ الناس

البسيط

قال عبد الله بن المبارك: الناس هم السفلة(١) وأنشد:

بتٌ الشهادة بين الناس بالزور على السجلات والأملاك والدور قوم إذا غضبوا كانت رماحهم هم السلاطين إلا أنّ حكمهم (1): سفلة القوم: عامتهم.

قافية السين فضل الجهاد

الرمل

قال عبدالله بن المبارك:

غير ركن الرمح في ظل الفرس حارسا للناس في أقصى الحرس ضجة فيه ولا صوت جرس كل عيش قد أراه نكدا وقيام في ليال دجن رافع الصوت بتكبير له

النفاق

السريع

: ذکر لابن المبارك رجل ممن كان يدلّس.. فأنشد:

والله لا يقبل تدليسا

دلّس للناس أحاديثه

#### قافية الصاد طاعة الله

الوافر

وقال عبدالله بن المبارك:

أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرّعوا غضض المعاصي

> قافية الظاء الالتزام بحدود الله

الكامل

أنشد عزيز بن سماك الكرماني لعبدالله بن المبارك:

قد قيّدت بفصاحة الألفاظ ومذكرات معاشر الحفاظ من ربّهم برعاية وحفاظ أن الجنة لعصبة لوّاظ

ما لذتي إلا رواية مسند ومجالس فيها على سكينة نالوا الفضيلة والكرامة والنّهى لاظوا(1) برب العرش لمّ أيقنوا (1): لاطوا: أي ازدادوا عشقا لربهم.

قافية العين طل*ب* العلم

المنسرح

قال عبدالله بن المبارك:

وهاجر النوم واهجر الشبعا يحصده الموت كلما طلع إلا الذي في حياته زرعا

ياطالب العلم بادر الورعا يا أيها الناس أنتم عشب لا يحصد المرء عند فاقته

القناعة

قال عبدالله بن المبارك:

المنسرح

کم من وضیع به ارتفعا؟! ومن تأسی بدونه اتسعا لله درّ القنوع من خلق! يضيق الفتى بحاجته

الخوف من الله

الوافر

سئل عبدالله بن المبارك عن صفة الخائفين فقال:

فيسفر عنهم وهم ركوع وأهل الأمن في الدنيا هجوع(2) إذا ما الليل أظلم كابدوه(١) أطار الخوف نومهم فقاموا أنين منه تنفرج الضلوع عليهم من سكينتهم خشوع

لهم تحت الظلام وهم سجود وخرس بالنهار لطول صمت

(1): كابد الأمر: قاسى شدته وتحمله بمشقة.

(2): هجوع: جمع هاجع وهو النائم.

#### الاستعداد للقاء الله

حدّث عبدالله بن المبارك قال: تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضان، فأحاديث ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف في الأيدي، ثم أنشد:

#### البسيط

وكيف قرّت لأهل العلم أعينهم والموت ينذرهم جهرا علانية والنار ضاحية لا بدّ موردهم قد أمست الطير والأنعام آمنة

أو استلذوا لذيذ نوم أو هجعوا لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا وليس يدرؤن من ينجو ومن يقع(١) والنون(2) في البحر لم يخش لها

فزع له رقيب على الأسرار يطلع(3) وخصمه الجلد والأبصار والسمع(4) والإنس والجن والأملاك قد خشعوا ة فيها السرائر والأخبار تطّلع

فيها السرائر والاخبار تطلع هم الخنازير كي ينجو ـ أو الضبع(5) ـ عما قليل ـ ولا تدري ما يقع أم الجحيم فما تبقي ولا تدع إذا رجوا مخرجا من غمّها وقعوا هيهات(6) لا رقة تغني ولا جزع قد سال قوم بها الرجعي فما

والآدمي بهذا الكسب مرتهن حتى يوافيه يوم الجمع منفردا إذ النبيون والأشهاد قائمة وطارت الصحف في الأيدي منشرة يودّ قوم ذوو عز لو أنهم كيف شهودك والأنباء واقعة أفي الجنان وفوز لا انقطاع له تهوى بهلكاتها طورا وترفعهم طال البكاء فلم ينفع تضرّعهم هل ينفع العلم قبل الموت عالمه

رجعوا

(1): قال تعالى: { وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}. مريم.

(2): النون: الحوت.

(3): قال تعالى: { كل امرئ بما كسب رهين} الطور.

(4): قال تعالى: { حتى إذا جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم} فصلت، وقال تعالى: { يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور.

(5): فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يوم القيامة يقضي الله بين بين الحيوانات حتى تقص الشاه الجلحاء من الشاء القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا" فعند ذلك يود الكافر لو كان ترابا. قال تعالى:{ يوم يقول الكافر ياليتني كنت ترابا}.

(6): هيهات: اسم فعل بمعنى بعد، قال تعالى: { هيهات هيهات لما توعدون}.

قال عبدالله بن المبارك:

زرابّیه مبثوثة ونمارقه(۵) وأشرق والتفّت عليه حدائقه

أَلَا رِ ُبِّ طمرين(١) في منزل غدا قد اطردت أنواره حول قصره

(1): الطمر: الثُّوب الخلقِّ الَّبالي، (ج) أطمار. ً

(2): قال تعالى في سورة الغاشية: ﴿ فيها سُرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي

النفاق الرجز

قال عبدالله بن المبارك:

أعداء غيب إخوة التلاقي ياسوءتا من هذه الأخلاق كأنما اشتقت من النفاق

> قافية اللام الكرم

الىسىط

قال عبدالله بن المبارك:

واحلف على من أبى واشكر لمن

أحضر طعامك وابذله لمن أكلا

ولاتكن سابري العرض محتشما من القليل فلست الدهر محتفلا

وصف الصالحين البسيط

قال رجل لابن المبارك: صف لي الوالهين بالله فقال: هم كما أقول لك:

ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا فالصّدق مذهبهم والخوف والوجل

مستوفدين على رحل كأنهم عفّت جُوارُحهم عن كل فاحشة

ذم الثقيل

الخفيف

أجاب ابن المبارك ثقيلا(١) يستأذن عليه كاتبا(٤) فقال:

وقليل من الثقيل طويل انت یا صاحب الکتاب ثقیل

(1): الثقيل: من لا رغبة في وجوده والمكروم من الناس. (2): كتب الرجل الثقيل الى ابن المبارك قائلا: هل لذي حاجة اليك سبيل. ولاطويل قعوده بل قليل.

مصائب الدهر الكامل

سمع ابن المبارك يقول:

شيبت بأكره من نقيع الحنظل فيها فجائع مثل وقع الجندل

دنيا تداولها العباد ذميمة وبنات دهر(3) لا تزال ملمة

(3): بنَّات الدهر: الْمصائب والهموم.

(4): الجندل: مكَّان في مجرَّى النَّهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر (ج) جنادل.

رثاء المفضل الضبي الطو

سمع عبدالله بن المبارك بموت المفضل الضبي فقاّل:

فكيف تقرّ العين بعد المفضل

نعی لی رجال والمفضّل منهم

حفظ اللسان

المتقارب قال رجل لابن المبارك أوصني فقال: احفظ لسانك ثم أنشده:

حريص على المرء قتله دليل الرجال على عقله احفظ لسانك إن اللسان وإن اللسان يريد الفؤاد

رثاء الأحباب

المتقارب

سمع عبدالله بن المبارك يقول:

ومن كان يسكن في ظلَّه!!

لقد ذهب الأنس والمانعون

توبة عبدالله بن المبارك

قال الحسين بن داهر (في قصة توبة عبدالله بن المبارك): وبلغنا من شعره الذي غنى به على الطنبور، وفي رواية أخرى أن ابن المبارك قال عن نفسه " انتبهت آخر السحر، فأخذت العود أعبث به وأنشد": المتقارب

وتعصى الوازل واللوما أقام على هجركم مأتما يراعي الكواكب(١) والأنجما أحل من الوصل ما حرّما؟! ألم يأن لي منك أن ترحما وترثى لصبّ بكم مغرم يبيت إذا جنّه ليله وماذا على الصب(2) لو أنه

(1): يراعي الكواكب: يلاحظها ويتابعها.

(2): الصّب: العاّشق.

مناجاة

الطويل

قال عبدالله بن المبارك:

وأنت بما تخفي الصدور عليم أرى الحلم لم يندم عليه حليم أيا رب ذا العرش أنت رحيم فيا رب هل لي منك حلما فإنني أقيم به في الناس حيث أقيم ويارب هب لي منك عزما على التقي ِ أَلا إن تقوى الله أكرَم نسبة يسامي بها عند الفخار كريم إذا أنت نافست الرجال على التقي أراك امرأ ترجو الناس عفوه وإنّ امرأ لا يرتجي الناس عفوه فحتى متى تعصى الاله؟ الى متى؟ ولو قد توسّدت الثرى وافترشته

خرجت من الدنيا وأنت سليم وأنت على مالا يحب مقيم ولم يأمنوا منه الأذى للئيم تبارز ربی إنه لرحیم! صرعت ولا يلوي عليك حميم

هحاء

ذكر جهم بن صفوان عند ابن المبارك فقال:

الطويل الى النار واشتق اسمه من

عجبت لشيطان أتى الناس داعيا

اختيار الصاحب الصالح وقال ابن المبارك يمدح مسعر بن كدام(١) الحافظ:

الكامل

فليأت حلقة مسعر بن كدام

من كان ملتمسا جليسا صالحا

فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام (1): هو مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرواسي أبو سلمة، محدث ثقة من ثقات الحديث، خرج له أصحاب الكتب الستة، توفي بمكة، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 10\113.

آداب الحديث قال عبدالله بن المبارك يرثي الامام مالك(2) بن أنس المدني: الطويل

وفتّاق أبكار الكلام المختّم وسيطت له الآداب باللحم

صموت إذا ما الصمت زيّن أهله وعي ما وعي القرآن من كله حكمة

والدم (2): هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة وإليه ينسب المالكية ولد بالمدينة سنة 93 للهجرة، له المُوطأ وغُريب القرآن، تُوفَى سنة 177 هـ بالمدينة المنورة. انظر ترجمُته في الأعلام 3∖824. ّ

الوصولية البسيط

أنشد عبدالله بن المبارك:

وقلما تجد الراضين بالقسم

حبّ الرياسة لا دواء له

قافية النون وصف من كانوا قبلنا سمع عبدالله بن المبارك يقول: حفروا بخراسان حفيرا فوجدوا فيها رأس إنسان، فوزنوا سنا من أسنانه فإذا فيه سبعة أساتير(1) فقال عبدالله بن المبارك:

وفي رواية أخرى: حملوا له سنّين من خرج حصن مرو.. فوزنهما أو أحدهما فإذا فيه منوان(2) وزنا فقال فيه شعرا:

الخفيف

فهاج لي الدمع سحّا هتونا(3) ليحدث ذلك للقلب لينا وقد أبت النفس أن تستلينا ودهرا تقاسيه قدما خؤونا وصوت الصوائح فيما بلينا يطير له القلب روعا حزينا ب باخری حدید تصیب الوتینا(٥) وقدما تكاد تهدّ المتونا تكون النوائب(6) بالموت فينا وإما شمالا وإما يمينا بدهنا بآخر ينعى السكونا ستؤتين عمّا قليل يقينا اهيل عليها ترابا وطينا وأعزز بها اليوم أيضا دفينا وقارا نبيلا وبرّا ودينا وكنت أراهم رفاقا عزينا حنين عشار تحب الحنين فقد كنت بالقرب منهم ضنينا أظل على ذكرهم مستكينا وما الحيّ أبقي من المتينا! وإن عمّر القوم أيضا سنينا فهم في السياق وما يشعرونا فبكي لنفسك في الهالكينا(8) إذا كنت تبكين أو تغفلينا سيتيع الآخر الأولينا تمنيك نفسك فيها الظنونا مصارع أهلك والأقربين وكانوا كمثلك في الدور حينا ومن كنت ترضين أو تحذرينا؟! قرونا تتابع تتلو القرونا؟! من الحصن لما أثاروا الدفينا تقلّ بها الكفّ شيئا رزينا تباركت يا احسن الخالقينا وما كان يملأ تلك البطونا؟ تصاغرت النفس حتى تهونا

تذكرت أيام من قد مضي فرددت في النفس ذكراهم فقلت لنفسى وعاتبتها أتنسين آثار من قد مضي وقرع المنايا(٤) وإيقاعها وما إن نزال على حادث وما تهدأ النفس حتى أصا وإما دراكا على إثرها وفي كل يوم وفي مسية وإما قريبا تراش به(٦) إذا سكن الرّوع عن ميّت وكيف البقاء على ما أرى دفنت الأحبة لم الها وكانت تعز على أهلها لقد عيّب القبر في لحده وصحبي والأهل فارقتهم كأن تأوّب أهليهم وإخوان صدق لحقنا بهم وأوحشت الدار من بعدهم أرى الناس يبكون موتاهم! أليس مصيرهم للفنا؟ يساقون سوقا الى يومهم فإن کنتِ تبکین من قد مضی وبكى لنفسك جهد البكا فإن السبيل لكم واحد وإن كنت بالعيش مغترة فنادی قبورك ثم انظری إلى اين صاروا وماذا لقوا؟ وأين الملوك وأهل الحجا وأين الذين بنوا قبلنا أتيت بسنين قد رمتا على وزن منين إحداهما ثلاثين أخرى علي قدرها فماا يقوم لأفواههم؟ إذا ما تذكرت أجسامهم

# وكلّ على ذاك لاقي الردي

# وبادوا جميعا فهم خامدونا

- (1): مقدار الإستار 20,05 غراما فالسن وزنه يقارب من مائة وخمسين حراما.
  - (2): المنوان: مثني منا وهو معيار قديم كان يكال أو يوزن به. (ج) أمناء.
    - (3): هتنت السماء هتونا هطلت وتتابع مطرها، ويقال: هتن الدمع قطر.
      - (4): قرع المنايا: طرق الموت والمنايا جمع منية.
- (5): الوَتَين الشريانِ الرئيسَي الَّذي يغذي جَسم الانسان بالدم النقي الخارج من القلب.
  - (6): النَّوائب: جمَّع نائبة وهي المصيبة.
    - (7): تراش: تجرح وتصاب.
  - (8): هذه المعاني تتفقف وقول بعض الشعراء:
    - کل باك فسيبکي وكل ناع فسينعى
  - وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى
    - من علا فالله أعلا ليس غير الله يبقي

#### الرد على الخوارج قال عبدالله بن المبارك معارضا الخارجي عمران بن حطان: الىسىط

لين ولست على الأسلاف

وفي معادي إن لم ألق غفرانا وللنبي على الإسلام أعوانا كما أمرت به سرّا وإعلانا بالطعن منى وقد فرّطت

ولا أسب ـ معاذ الله ـ عثمانا حتى ألبّس تحت الترب أكفانا أهدى لطلحة شتما عز أو هانا قال الغواة لها زورا وبهتنانا والله قلت إذا جورا وعدوانا مزن السحاب من الأحياء

ولا أرى دونه في الفضل عثمانا في السابقين لها في الناس قد بانا مراقبا وجزاه الله غفرانا للمبغضين عليّا وابن عفّانا ولست أكتمهم في الصدر كتمانا وهنا يكون له مني وأوهانا قولا يضارع أهل الشك أحيانا ربّ العباد وولي الأمر شيطانا فرعون موسى ولا هامان

إني امرؤ ليس لي في ديني لغامزة طعّانا

وفي ذنوبي إذا فكرت مشتغل عنَ ذَكرِ قُومَ مُضوا كَانوا لنا سلفا ولا أزال لهم مستغفرا أبدا فما الدخول عليهم في الذي عملوا عصيانا

فلا أسب أيا يكر ولا عمرا ولا ابن عمّ رسول الله أشتمه ولا الزبير حواريّ الرسول ولا ُولا أَقُولُ لأَم الْمؤمنين كما ولا أقول عليّ في السحاب لقد لو كان في المزن ألقته وما حملت

انسانا إنى أحب عليّا حب مقتصد أما علىّ فقد كانت له قدم وكان عثمان ذا صدق وذا ورع ما يعلم الله من قلبي مشايعة إنى لأمنحهم بغضي علانية ولا أرى حرمة يوما لمبتدع ولا أقول بقول الجهم إنّ له ولا أقول تخلي عن خليقته ما قال فرعون هذا في تجبّره لكن طغيانا

على ملة الإسلام ليس لنا إن الجماعة حبل الله فاعتصموا الله يدفع بالسلطان معضلة لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل

اسم سواه بذاك الله سمّانا بها هي العروة الوثقى لمن دانا عن ديننا رحمة منه ورضوانا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا

# وقال أيضا:

أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا فلا يقولنّ في الصّديق بهتانا ولا الخليفة عثمان بن عفانا هم الذين بنوا للدين أركانا جازاهم الله بالإحسان إحسانا

حب النبي وحب الصحب مفترض من كان يعلم أن الله خالقه ولا يسب أبا حفص وشيعته ثم الولي فلا ينسى المقال له هم عماد الورى في الناس كلهم

الفرار الى الله كان عبدالله إذا خرج الى مكة يقول:

البسيط وبيع نفسي بما ليست له ثمنا ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا

بغض الحياة وخوف الله أحرجني إني وزنت الذي يبقى ليعدله

المعاصي تميت القلوب المتقارب

قال عبدالله بن المبارك:

ويتبعها الذلّ إدمانها وخير لنفسك عصيانها وأحبار سوء ورهبانها ولم تغل في البيع أثمانها يبين لذي العقل إنتانها

رايت الذنوب تميت القلوب وترك الذنوب حياة القلوب وهل بدلّ الدين إلا الملوك وباعوا النفوس فلم يربحوا لقد رتع القوم في جيفة

النهي عن بيع الدين بالدنيا

لما ولي إسماعيل بن عليّة (ت: سنة 193 هجرية الصدقات بالبصرة ـ أو العشور ـ كتب يستمده برجال من القراء يعينونه على ذلك، فرد عليه القراء ضربان: قوم طلبوا هذا الأمر لله فأولئك لا حاجة لهم في لقائك، وقوم طلبوا الدنيا، فأولئك أضر على الناس من الشرط، وكتب اليه: وقيل لما ولى المظالم ببغداد أيام الرشيد شق على ابن المبارك فكتب يوبخه، وحين بلغت الأبيات إسماعيل، استعفى الرشيد من القضاء، ولم يزل حتى أعفاه..:

البسيط

يصطاط أموال المساكين

يا جاعل العلم له بازيا

أحتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين وصرت مجنونا بها بعد ما كنت دواء للمجانين لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلّال الرهابين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك والقول في لزوم أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذازل حمار العلم في الطين

### الإستغناء بالله البسيط

#### قال عبدالله بن المبارك:

أي رجالا بدون الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما اسـ ــتغنى الملوك بدنياهم عن الدين

ذر التزيّن في دنياك بالدين واعمل ليوم تجازى بالموازين ليس اللباس لباس الصوف من عمل ولا لأخذك شعرا كالمجانين هذا اللباس مع الرهبان في شعث فهل تراه نجاة للرهابين قد يفتح المرء حانوتا لمتجرم وقد فتحت لك الحانوت بالدين بين الأساطين حانوت بلا غلق تبتاع بالدين أموال المساكين في سورة الكهف لو فكرت موعظة تنهاك عن خدع بين في سورة الكهف لو فكرت موعظة تنهاك عن خدع بين الأساطين

وفي الطواسين أخرى إن عملت بها نلت الرشاد بآيات الطواسين أما التي ذكرت في الكهف ناهية عن الريا ثم أموال المساكين وآية القصص الآخرى فزاجرة عن التكبر أمثال الفراعين صيّرت دينك شاهينا تصيد به وليس يفلح أصحاب الشواهين

# لا حياء في طلب العلم

قدم رجل واستحى أن يسأل. فكتب ابن المبارك إليه بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها:

المتقارب

ـله ترجع غدا بخفي حنين سلسا يلتقيك بالراحتين قمت عنه وأنت صفر اليدين إن تلبّست عن سؤالك عبد الـ فاعنت الشيخ بالسؤال تجده وإذا لم تصح صباح الثكالي

#### القسن الثاني

#### فيما نسب له ولغيره

التصدي لمن يتطاول على العلماء

قيل لعبدالله بن المبارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة فأنشد: الخفيف

ه بما فضلت به النجباء

حسدا إن رأوك فضّلك اللـ

#### ثمرة العلم

الىسىط

قال عبدالله المبارك:

العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب ـ هديت ـ فنون العلم والأدبا لا خَيرَ فَيمن ِ له أصل بلا أدب حتى يكون على ما فاته حدبا كم من شريف أخى عي (١) وطمطمة فدم(2) لدى القوم معروف إذا انتسبا

كانوا رؤوسا فأمسى بعدهم ذنبا في بيت مكرمة آباؤه نجب ي ... وخامل مقرف الآباء(3) ذي أدب نال العلاء به والجاه والنسبا(4)

(1) العي: الجهل أو العجز. (2) الفدم: ثقيل الفهم، أو الغبي. (3) مقرف الآباء: أي مختلط النسب أو معاب في آبائه. (4) ذكر بعض الرواة أربعة أبيلات أخرى مع هذه الأبيات هي: العلم كنز وذخره لا تعادله

نعم القرين إذا ما عاقل صحبا

لاتعدلن به دارا ولا ذهبا به تنال الغنى والدين والحسبا عما قليل فيلقى الذل والحربا اه

یاجامع العلم نعم الذخر تجمعه اشدد یدیك به تحمد مغبته به قد یجمع المرء مالا ثم یسلبه ع تقوی الله

المنسرح

قال عبدالله بن المبارك:

من بعد تقوى الله من أدبي أفضل من صمتها عن الكذب حرّمها ذو الجلال في الكتب الحلم والعلم زين ذي الحسب نفس فإن السكوت من ذهب أدّبت نفسي فما وجدت لها في كل حالاتها وإن قصرت وغيبة الناس إن غبتهم قلت لها طائعا ـ وأكرمها ـ إن كان من فضة كلامك يا

التقرب الى الله الخفيف

أنشد عبدالله بن المبارك:

ه إذا كنت فارغا مستريحا طل فاجعل مكانه تسبيحا ق وإن كنت بالكلام فصيحا واغتنم ركعتين زلفى الى اللـ وإذا ما هممت بالمنطق البا إنّ بعض السكوت خير من النطـ

الاستعداد ليوم الرحيل السريع

رئى على قبر عبدالله بن المبارك مكتوبا:

يذهب فيه حبله السابح مقالة من مشفق ناصح إلا التقى والعمل الصالح إلا فتى ميزانه راجح

الموت بحر طافح موجه يانفس إني قائل فاسمعي لا ينفع الانسان في قبره ولا ينال الفوز من دهره

قال عبدالله بن المبارك:

الرمل

وتعرّت ذات يوم تبترد عمركنّ الله لم لا يقتصد حسن في كل عين من تود وقديما كان في الحب الحسد زعموها سألت جاراتها أكما ينعتني تبصرنني فتضاحكن وقد قلن لها: حسدا من شأنها

مجالسة الصالحين قيل لابن المبارك: إنك تكثر الجلوس وحدك. فغضب وقال: أنا وحدي؟ أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي وأصحابه، ثم أنشد هذه الأبيات: الطويل الباء(1) مأمونون غيبا ومشهدا معينا على دفع الهموم مؤيدا وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا ولا أتقي منهم لسانا ولا يدا وإن قلت: أموات فلست ولي جلساء ما أمل حديثهم إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم بفيدونني من علمهم علم ما مضى بلا رقبة أخشى ولا سوء عثرة فإن قلت: أحياء فلست بكاذب

(1): ألباء جمع لبيب وهو العاقل.

الحدث بسبب الشقاق البسيط كتب ابن المبارك الى علي بن بسر المروزي هذه الأبيات:

إلا عداوة من عاداك من حسد وليس يفتحها راق الى الأبد وإن أباه فلا ترجوه من أحد كل العداوة قد ترجى إماتتها فإن في القلب منها عقدة عقدت إلا الإله فإن يرحم تحلّ به

الفقر لا يعيب صاحبه

السريع

قال عبدالله بن المبارك:

عیب الغنی أكبر لو تعتبر علی الغني إن صحّ منك النظر ولیس تعصی الله كي تفتقر

يا عائب الفقر ألا تزدجر من شرف الفقر ومن فضله أنك تعصى كي تنال الغنى

الأخلاق الحسنة

الرمل

قال عبدالله بن المبارك:

لا تكن كلبا على الناس تهر

خالق الناس بخلق حسن

عمل المعروف في أهله وفي غير أهله الوافر

قال عبد الله بن المبارك:

تحملها شكور أو كفور وعند الله ما كفر الكفور

يد المعروف غنم حيث كانت ففي شكر الشكور لها جزاء

مدح أحد الكرماء

الكامل

قال عبدالله بن المبارك بمدح يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة: فسواك بائعها وأنت المشتري فيها السبيل الى نداك بأوعر بيدين ليس نداهما بمكدّر قال النّدى ـ فأطعته ـ لك: أكثر من معدل عنه ولا من مقصر وإذا تباع كريمة أو تشترى وإذا توعّرت المسالك لم يكن وإذا صنعت صنيعة أتممتها وإذا هممت لمعتفيك بنائل يا واحد العرب الذب ما إن لهم

# قلة الصالحين الكامل

قال عبدالله بن المبارك:

والمنكرون لكل أمر منكر بعضا ليأخذ معور من معور متنكبين عن الطريق الأكبر قدر وأبعدها إذا لم تقدر والعلم أنفع من كنوز الجوهر في صورة الرجل السميع المبصر وإذا يصاب بدينه لم يشعر

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم وبقيت في خلف يزيّن بعضهم ركبوا ثنيّات الطريق فأصبحوا ما أقرب الأشياء حين يسوقها العلم زين للرجال مروءة أأخي إن من الرجال بهيمة فطن لكل مصيبة في ماله

تدنيس الدين

البسيط

قال عبدالله بن المبارك:

مابال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس

حقيقة الذل

الرجز

قال عبدالله بن المبارك:

ما الذل إلا في الطمع عن سوء ما صنع إلا كما طار وقع حسبي بعلمي إن نفع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع

قال عبدالله بن المبارك:

ألا يرى لك عن هواك نوزع والحّرّ يشبع مرة ويجوع

ومن البلاء وللبلاء علامة العبد عبد النفس في شهواتها

قوله في سفيان الثوري الطويل

وفيما كتبت ( الأزدي) من أخبار الثوري ـ ولا أدري َلابن المبارك هي أو لغيره:

على كل قار هجّنته المطامع وفرّ به حتى حوته المضاجع

لقد عاش سفيان حميدا محمدا جعلتم فداء للذي صان دينه

الصدق في الحب

الكامل.

قال عبدالله بن المبارك:

هذا لعمري في الفعال بديع إن المحبّ لم يحبّ مطيع

تعصي الاله وأنت تظهر حبه لو كان حبّك صادقا لأطعته

تمزيق الدنيا

أنشد عبدالله بن المبارك:

فلا ديننا يبقى ولا ما نرقِّع

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا

مكارم الأخلاق الطويل

قال عبدالله بن المبارك:

أرى صالح الأخلاق لا

الى الله أشكو لا الى الناس أنني أستطيعها

وذي رحم ما كنت ممن يضيّعها

أرى خلة في إخوة وعشيرة فلو طاوعتني بالمكارم قدرة لجاد عليها بالنّوال ربيعها

مدحه لأبي حنيفة

الوافر

قال عبدالله بن المبارك:" لولا أبو حنيفة لكنا كسائر الناس" وأنشد فىە:

إمام المسلمين ابو حنيفة كآيات الزبور على صحيفه جوابا في مديح أبي حنيفة تقيا عابدا لا مثل جيفه كطيران الصقور من المنيفه بحسن الرآى مؤونته خفيفة فما لكم ورأى أبي حنيفة ولا في المغربين ولا بكوفه خلاف الحق مع حجج ضعيفه وصام نهاره لله خيفة ومازالت جوارحه عفيفه ومرضاة الإله له وظيفة لأهل الفقر في السنة الجحيفة له في الدين آثارا شريفه صحيح النقل في حكم لطيفة على فقه الإمام أبي حنيفة

لقد زان البلاد ومن عليها بأثار وفقه مع حديث فهمت مقالكم فأجبت عنه لأن أبا حنيفة كان برّا روی آثارہ فأجاب فيها إذا ذكر الأئمة فاذكروه فإنكم إذا همّ عراكم فِما في المشرقين له نظير رأيت العائبين له سفاها يبيب مسهدا سهر الليالي وصان لسانه عن كل إفك يعفِّ عن المحارم والملاهي فمن كأبي حنيفة في غداة وكيف يحلّ أن نؤذي فقيها؟! وقد قال ابن ادريس مقالا بأن الناس في فقه عيال

وصيته لأحد أصحابه الوافر سأل حاتم بن عبدالله ـ حين أراد الخروج من مكةً ، اُبن المبارك الوصية فقال:

فكن لهم كذي الرحم الشفيق إذا صاحبت في الأسفار قوما بعيب النفس ذا بصر وعلم عمىّ القلب عن عيب الرفيق ولا تأخذ بعثرة كل قُوم ولكن قل: هلمّ الى الطريق وتبقى في الزمان بلا صديق فإن تاخذ بهفوتهم تملّ

نهاية التمام البسيط

سمع عبدالله بن المبارك يقول:

يبدو ضئيلا نراه ثم يتسق مرّ الجديدين نقصا ثم يمّحق المرء مثل هلال عند رؤيته حتَّى إذا ما تمّ أعقبه

دعوة الى العلم الطويل

قال عبدالله بن المبارك:

وليس أخو علم كمن هو جاهل صغير إذا التفّت عليه المحافل تعلّم فليس المرء يولد عالما وإنّ كبير القوم لا علم عنده

#### فضل المروءة

الكامل

قدم الكوفة مرة، ومعه مال فقسمه صررا، فزجه الى أبي أسامة بصرة وكتب اليه هذين البيتين:

ومن المروءة غير خالي وكفاك مكروه السؤال وفتى خلا من ماله أعطاك قبل سؤاله

# هموم العيش

المتقارب

قال عبدالله بن المبارك:

فما تقطع العيش إلا بهم فما تأكل الشهد إلا بسم همومك بالعيش مقرونة حلاوة دنياك مسمومة

# صفات الصديق

المتقارب

قال عبدالله بن المبارك:

ذا حياء وعفاف وكرم إذا قلت: نعم قال: نعم وإذا صاحبت فاصحب ماجدا قوله للشيء: لا، إن قلت لا

# ضياع الحقوق

البسيط

ولا ترى لدعاة الحق أعوانا إذا تلوّن أهل الجور ألوانا وقائد القوم أعمى قاد عميانا

حتى متى لا ترى عدلا تسرّ به مستمسكين بحق قائلين به ياللرجال لداء لا دواء له

الرزق من الله تعالى

البسيط

فإن ذاك مضرّ منك بالدين فإنما هي بين الكاف والنون من البريّة مسكين بن مسكين لاتضرّعنّ لمخلوق على طمع واسترزق الله مما في خزائنه ألا ترى: كلّ من ترجو وتأمله

مدحه للإمام مالك

الكامل

قال عبدالله بن المبارك مادحا الإمام مالك بن أني رضي الله عنه:

يأبى الجواب فما يرجع هيبة فالسائلون نواكس الأذقان هدى الوقار وعرّ سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان

الدنيا لا تساوي شيء

البسيط

أو اغتنام صديق كان يرجوني ولا بذلت لها عرض ولا ديني

لولا شماتة أعداء ذوي حسد لما طلبت من الدنيا مراتبها

مميزات الصدق والصمت

الكامل قال عبدالله بن المبارك: أحب الصالحين ولست منهم، أبغض الطالحين وأنا شر منهم، ثم أنشأ يقول:

من منطق في غير حينه في القول عندي من يمينه سمة تلوح على جبينه ـك إذا نظرت الى قرينه غلب الشقاء على يقينه فابتاع دنياه بدينه الصمت أزين بالفتى والصدق أجمل بالفتى وعلى الفتى بوقاره فمن الذي يخفى عليـ ربّ امرئ متيقن فأزاله عن رأيه

#### الحب الخالص

ويلحق بشعر ابن المبارك قصيدة تائية طويلة، تنسب له في مخطوطة بمكتبة أوقاف الموصل باسم " قصيدة لعبدالله بن المبارك" يقول:

وكلّ كلام لا بذكرك آفات وكل سماع لا لقولك زلات وجدّ وسعي لا اليك بطالات وكل عكوف لا إليك جنايات وكل اتجاه لا إليك ضلالات وكل حديث عن سواك خطيئات

وكل اجتهاد في سواك مضيّع وكل اشتغال لا بحبك باطل وكل اجتماع اليك ضلالة وكل وقوف لا لبابك خيبة وكل اهتمام دون وصلك ضائع وكل رجاء دون فضلك آيس

#### ثم يقول:

وأنت مراد الحبّ والغير باطل فيا ويح عين حالف النوم جفنها المنامات

> تبيت إذا نام الخليّ سهيرة فيا ويل قلب لم تكن فيه ساكن فطوبى لعبد شغله بك دائما وسحقا لمطرود عن الباب مبعدا على نفسه فليبك من فاته الهدى وصلّ إلهي بكرة وعشيّة

التحیات فیا رب وفقنا لرؤیاك نظرة نمو ویحیا ـ ولا یشقی ـ حیاة هنیة یا

فطوبی لعبد ناله منك أوقات فطوبی لعین حاربتها

وأهل الجفاء في لذة النوم أموات ويا فوز قلب فيه منك مودات كحال محب ادركته العنايات وليس له إلا التشاغل همات وليس له عزم إليك ونيات على المصطفى تغشاه منك

نموت بها في الحب عندك موتات يرى الفرد حيا والمظاهر آيات

#### وصف العباد

الطويل ويلحق بشعر الإمام عبدالله بن المبارك ما أورده الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري المتوفى سنة 479 هـ في أماليه الخميسية: حدثني إبراهيم بن العباس الرامز، قال عبدالله بن المبارك في وصف العباد:

هجع

وماً فرشهم إلا أيا من أوزرهم وما ليلهم إلا نحيب ومأتم وألوانهم صفر كأن وجوههم مذايل قد أزرى بها الجد والسرى

وما وسدهم إلا ملاء وأدرع ومانومهم إلا عشاش مروع عليها صفار غلّ بالورس مشبع الى الله في الظلماء والناس

وأعينهم من خشية الله تدمع

ومجلس ذكر فيهم قد شهدته

# وقال أيضا:

إن الذين تروا حفوا شواربهم تخفى جراحتها في جنب مغرور هم الصعاليك إلا أن بأسهم بتّ الشهادات للأيتام بالزور ما راعني منهم إلا قلانسهم لبس العداة لهم يوما بمسرور قوم قلانسهم كالرمح طعنتها وتحتها كل ذنب السرج مشهور قوم إذا غضبوا كانت رماحهم على المساكين والغلات والدور كم كسرة بجريش الملح تأكلها ألذ من ثمرة تحشى بزنبزر كم من أكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقن عنق عصفور

يصف المرقص ويلحق بشعر الإمام عبدالله بن المبارك ما ورد في المرقصات والمطربات: قال أبو عبدالله بن المبارك القصارى البغدادي، له في المرقص

| له | بليا | بحه  | ص   | قدت   | د عا | ق    |
|----|------|------|-----|-------|------|------|
|    | ﻪ    | ىذىل | ىكا | ىتمىر | مى   | فجاء |

# وأشعل الذيل ذي حجول كأنما البرق خاف منه

تمّ والحمد لله شبكة مجاهد مسلم